## فتوى شيخ الإسلام

فى حكم من بدِّل شرائع الإسلام

تالیف شیخ الاسسلام ابسن تیمیسة ( ۲۲۱ – ۷۲۸ هـ )

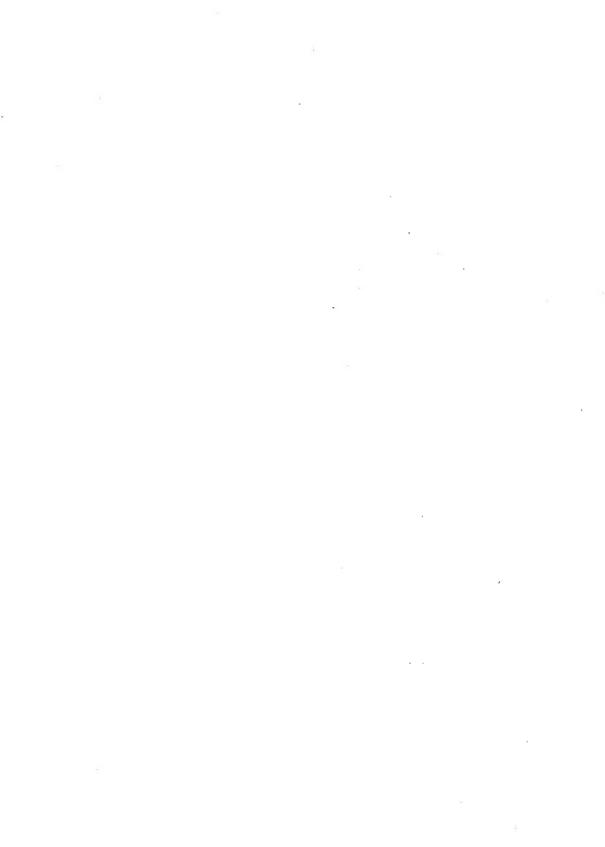

## بسسه الله الرحمن الرحيسيم

## مقدمة

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، ونصلى ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد .. قال تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم ديهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً يعبدوني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » (١) .

ذلك وعد الله سبحانه للمؤمنين العاملين الصالحات ، الساعين إلى إعلاء كلمة الله في الأرض ، الداعين لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . وهو وعد آت لا ريب مهما ظهر للناس غير ذلك ، ومهما شك في ذلك أو شكك المرجفون والذين في قلوبهم مرض « إنه كان وعده مأتياً » (٢) .

ومن دون ذلك الوعد ينصب الشيطان حبائله ومصايده لدعاة المسلمين قبل عامهم ، ليوخر عهم ذلك الوعد المضروب إلى حين يأذن الله تعالى بنفاذه المحتوم حين يخلص العمل وتصدق النية . ذلك أن انتكاس الرووس والتلبيس عليهم وإيقاعهم

<sup>(</sup>١) النور : ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) مريم: ٥١ .

فى هذه المصايد يوفر جهداً هائلا على الشياطين الملبسين الحق بالباطل ، ويصبح رؤوس الناس هم أجهل الناس « فضلوا وأضلوا » .

ومصايد الشيطان هذه لها يابان عظمان :

- باب الشهوات.
- ـ وباب الشهات .

فأما باب الشهوات فيوصد بالاستعانة بكثرة العبادة والتقرب إلى الله بالنوافل ، والأخذ من الحلال ليكف البصر عن الحرام .

وأما باب الشهات فهو المنزلق الوعر ، إذ يشبُّه فيه الشيطان على الناس – وعلى الدعاة – أمر عقائدهم ومناهج نظرهم واستنباطهم ، فيتمسكون بالحطأ معتقدين صحته ، فيعضل الداء ويصعب الدواء. ودواء هذه الشهات يكون بجلائها بأمرين معاً

أولها : صحة العلم بالأحكام الشرعية .

وثانيهما : صحة العلم بالواقع المحيط .

فان من لم يعلم الحكم الشرعى ، ثم حكم فى واقعه محققة أمامه فهو محطىء وإن أصاب ، لأنه متبع للهوى لا للدليل ، قائل على الله بغير علم ، ضال مضل .

كذلك فأن من تعلم الأحكام الشرعية ثم غفل عن الحقائق الواقعة – أو لم يحقق الواقعة المعروضة عليه – لم يأمن من أن يطبق حكماً آخر يسير به فى طريق لا يودى إلى المراد ، فكان أيضاً ضالا مضلا ، لعدم اجتهاده فى العلم بالواقعة ، ففقد بذلك أجر المحتهد المخطىء .

وإن من تمام فقه الفقيه مراءاة حال المستفتى ، وإصدار الفتوى بناء على ذلك تحقيقاً للمناط الحاص به – كما هو مقرر ومعروف فى علم الأصول – وهو ماكانت عليه حال السلف فى فتاويهم إلى ضمنًوها كتبهم التى بين أيدينا . ولقد أخطأ البعض

فى تناول نصوص السلف هذه ، فجعلوا يطبقونها دون مراعاة لمناطها ولا للواقع الذى قيلت فيه هذه الفتاوى ، رغم تصريح السلف أنفسهم بأن من مبادىء الأصول العامة أن الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال ، مثل ما قرر ذلك الإمام ابن قيم الجوزية فى الجزء الثالث من كتابه (أعلام الموقعين) .

ومن هناكان تناول نصوص السلف دون النظر فى مناطاتها سبباً فى البلبلة والحطأ العظيم ، بل وفى تعارض النتائج التى وصل إليها البعض بهذا التطبيق مع القواعد الكلية المقررة فى الشريعة ، بل والتى أكد عليها هؤلاء السلف أصحاب نفس هذه النصوص . وهذا من جنس القول على الله بغير علم ، لأن العلم كما ذكرنا علم بالحكم الشرعى وعلم بالواقع المراد تطبيق الحكم عليه .

وإننا لنظلم السلف ظلماً بيناً ونهم عقولنا إن اعتقدنا أن النصوص التي وردت لنا عهم تصلح للتطبيق في كل مناط وعلى كل واقع دون تميز أو مراجعة . فان واقع السلف هو الذي أخرج لهم هذه الفتاوي . ولو عاشوا في واقعنا لتغيرت فتاواهم لتناسب هذا الواقع الجديد . صحيح أنه إذا اتحد المناط الحالي مع المناط الذي صدرت عنه فتوى السلف وجب وتعين العمل بفتواهم في نفس الأمر ، وذلك لسعة علمهم وفضلهم وتقواهم وقرب عهدهم من عهد الرسالة ، رضى الله عهم أجمعين . ولكن إن اختلف المناطان وتغير الواقع فكيف عكن تطبيق نصوصهم في هذه الحالة . لذلك وجب تصحيح مهج النظر الأصلي إلى النصوص وتعين الرجوع ألى القواعد الكلية التي استخدمها السلف في إخراج هذه النصوص لتحكيمها مرة أخرى في الوقائع المتجددة المتغيرة .

وفى هذه الرسالة الجليلة « رسالة الجهاد » لشيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية الحرَّانى (م. ٧٢٨ هـ) وهو غنى عن التعريف به ، كشف شبهات كثيرة طرأت على المسلمين فى عصره ، وهو العصر الذى صاحب سقوط الخلافة العباسية ، ونكبة

سقوط بغداد فى أيدى التتار عام ٢٥٦ ه . ولتمام الفائدة نجمل القول فى هذه الشبهات التى عرضت ، وحقيقة الواقع الذى عاشه الإمام إبن تيمية والذى أدى إلى اختلاط الأمر على الناس ، وما تناوله شيخ الإسلام فى هذه الرسالة من شرح بشكل موجز لينتبه لها القارىء فى موضعها إن شاء الله تعالى .

فإن التتار بعد أن استولوا على بلاد المسلمين في العراق وغربيها وأسقطوا الحلافة العباسية وعايشوا المسلمين فترة ، دخلوا في الإسلام إسها ونطقوا الشهادتين وأدوا بعض الشعائر . ذكر ابن كثير في تاريخه في أحداث عام ١٩٤ هـ « وفيه ملك التتار قازان بن أرغون بن ابفا بن تولى بن جنكيز خان فأسلم وأظهر الإسلام على يد الأمير توزون رحمه الله ، ودخلت التتار أو أكثرهم في الإسلام ، ونير الذهب والفضة واللوئلؤ على رؤوس الناس يوم إسلامه وتسمى بمحمود وشهد الجمعة والحطبة وخرب كنائس كثيرة وضرب عليهم الجزية ورد مظالم كثيرة ببغداد » أ ه . (١)

واستمر التتار على هذا الأمر بعد ذلك وتسمى ملوكهم بأسهاء المسلمين كملكهم «خربندا محمد بن أوغون بن أبغا بن هولاكو » و « أز بكخان » الذى ذكر أخباره ابن كثير فى تاریخه كذلك .

ورغم إظهار التتار بعض الشعائر ونطقهم بالشهادتين والتسمى بأسهاء المسلمين فقد أعرضوا عن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وحكموا فيا بينهم حسب كتاب وضعه لهم ملكهم الأول جنكيزخان سهاه «اليساق» أو «الياسة» . وهو عبارة عن قوانين مختلفة فى أحكام الدماء والأموال والأعراض حسب شرائع شي منها الإسلام ومنها غيره . فكانوا يقدمون حكم هذا الكتاب على حكم الله ورسوله صلى الله عايه وسلم . وكانوا يوالون ويعادون عليه ، فمن دخل فى طاعهم وشاركهم فى الطاعة على هذه القوانين الوضعية كان ولياً لهم يقربونه ويعظمونه ويتخذونه وزيراً وحاجاً لهم وإن كان على ملة غير الإسلام سواء النصرانية أو الهودية

<sup>(</sup>١) البداية والنباية ، ج١٣ ، صفحة ٣٤٠ .

أو غيرها . ومن رفض قوانينهم من المسلمين وبقى على ولاثه لحكم الله ورسوله قاناوه وقتاوه وإن كان أعبد الناس وأعلمهم وأفقههم . وهم مع هذا مظهرين للشعائر ناطقين بالشهادتين منتسبين للإسلام .

فلماكان هذا حالهم اشتبه على عامة الناس ، والمجاهدين منهم ، أمرهم . ودخاتهم الشهة في تكفيرهم ووجوب قتالهم لما يظهرون عامة من الشعائر . فكانت هذه الرسالة من شيخ الإسلام ابن تيمية التي أظهر فنها بالأدلة القاطعة والبراهين الشرعية المبنية على الكتاب والسنة ، وبأقوال العلماء المعتبرين من السلف حقيقة كفرهم ، وأن نطقهم بالشهادتين لا مجعلهم من المسلمين بعد أن أعرضوا عن تحكيم شرع الله وحكموا غيره بدلا منه وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس وبالعودة إلى شرع الله وحكمه من المسلمين . فإن مدلول الشهادتين لم يتحقق فيهم وإن أظهروا التكلم بهما بعد ملابسهم لحقيقة الشرك في العبادة بأن تحاكموا إلى غير شرع الله ونظامه .

ذكر ابن كثير فى تاريخه « وقد تكلم الناس فى كيفية قتال هؤلاء التبر ، من أى قبيل هو ؟ فانهم يظهر ون الإسلام وليسوا بغاة على الإمام فانهم لم يكونوا فى طاعته فى وقت ثم خالفوه . فكان من رد الشيخ تقى الدين : إذا رأيتمونى فى ذلك الجانب \_ يقصد جانب التتار \_ وعلى رأسى مصحف فاقتلونى . فتشجع الناس فى قتال التتار وقويت قلوبهم ونياتهم ولله الحمد » أ ه . (١) .

وهذه الجملة المحملة التي ذكرها ابن كثير نقلا عن ابن تيمية هي التي فصلها ابن تيمية في التي فصلها ابن تيمية في رسالته القيمة هذه ، والتي تناول فيها أموراً شي بالتوضيح والبيان المدعم بالدليل الشرعي .

فنها إيضاح فضل المرابطة ــوهى من جنس الجهاد ــ على سائر العبادات التى غايتها أن تكون من جنس الحج . والنص قد قدم الجهاد على الحج ، وأن من تنكب

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ، ج١٤ ، صفحة ، ٢٣ ، ٢٤ .

عن المرابطة والجهاد رغم مقدرته عليه بزعم المجاورة أو التعبد فهو آثم بهذا الآرك مهما فعل من قربات وعبادات أخرى .

ومنها بناء الفتوى على أصلين عظيمين :

- العلم بالحكم الشرعى : ويستدعى العلم والفقه عامة .
- تحقيق مناط الحكم : بالتعرف على واقع الأمر ، ويستدعى العلم بالأحوال. السائدة .

ومنها ضرورة قتال الخارجين عن الشريعة حتى لو تكاموا بالشهادتين قتال ردة لا قتال بغى ، ضارباً المثل بالحوارج الذين وإن لم تكن ردتهم عن أصل الدين ، إلا أنهم ارتدرا بالزيادة فى أصل الدين فصاروا بذلك صنفاً ثالثاً من المرتدين الواجب قتالهم . غير المرتدين عن أصل الدين بالكلية ، وغير الواجب قتالهم من أهل البغى غير المرتدين .

كما أوضح فيها أن أصح المذاهب فى الخوارج هو أنهم مرتدون وإن خالفوا فى نوع ردتهم ردة المرتد عن أصل الدين بالكلية ، وأن هذا مذهب أهل السنة والعلم .

وأوضح رحمه الله تعالى ضرورة مراعاة الأمر الواقع والحال الذي عليه الناس الضان صحة الحكم فبين أن مماكانوا عليه تركهم للشعائر رغم وجود بعض من يقيمها فيهم . كذلك كانت موالاتهم ومعاداتهم على مذهب قائدهم وملكهم بغض النظر عن دين من والوه . كماكان من أحوالهم تقديم شرار رجال الدين – المعتقدين للعقائد الفاسدة – إلى الرياسة في المناصب الدينية ليوافقوهم بالفتوى . مثال ما أفتوا لهم أن دين اليهود والنصارى كدين المسلمين حق من عند الله ، فوالوا وعادوا المشركين على هذا الأساس ، واتخذوا منهم الوزراء والمساعدين .

كما كان من أحوالهم أنهم يحاربون المسلمين من أجل إرغامهم على الدخول في قوانينهم الوضعية وعدم الخروج عليها رغم مخالفتها للشريعة الإسلامية .

ثم تكلم الإمام عن الردة عن الشرائع بد الدخول فى الإسلام رأن ذلك أسر من من الكفر الأصلى بأصل الدين . فالمرتد حكمه القتل بيها الكافر الأصلى لا يقتل بالعهد أو الذمة إلا فى حالة الحرب .

كذلك حقق الفرق بين هوالاء المرتدين وبين البغاة وأوضح ضلال من اعتبر هوالاء المرتدين بركهم للشريعة ب من فرق البغاة المتأولين ، حتى ولو قاتلهم على هذا الظن .

وكذلك رد رحمه الله الشبهة التي تقوم عند البعض من أنها فتنة نحن مأمورون باجتناب الدخول فيها بالنص ، وأوضح أن الفتنة التي يكبر فيها السيف ويتوقف المسلم عن الدخول فيها ويفضل العزلة هي التي تقوم بين فئتين من المسلمين إحداهما باغية على الأخرى(١). لا القتال الذي يقوم بين المسلمين والمرتدين .

وأوضح كذلك عدم جواز ترك قتال هؤلاء المرتدين محجة وجود من يشتبه فى إكراهه على الحروج معهم ، ذلك لأننا مأمورون بالقتال وقتل من فى صفوفهم عامة ، فان صح وجود المكره بينهم بعث على نيته يوم القيامة كما جاء فى حديث «يغزو جيش الكعبة ...» .

إلى غير ذلك من الأمور الهامة التي تولى الإمام ابن تيمية الإفاضة فيها بما عهد فيه من سعة علم وصحة نظر واستناد إلى الدليل الشرعي المحكم ودقة الاستنباط الذي يخفى على الكثير وجه الحجة فيه لقلة العلم أو ضيق النظر .

وبعد ، فانه وإن ضاق المقام عن الاستفاضة فى تفصيل كل مجمل حملته هذه السطور القلائل إلا أننا نتوجه إلى الله بالدعاء – ونحن نقدم هذه الرسالة إلى المسلمين العاملين فى كل مكان – أن تكون بداية تصحيح للنظر ، وتوحيد للوجهة ، وتمسك بالصواب والحق ، وأن يلهمنا الله سبحانه الصواب فى الأمر والإخلاص فى العمل ، فهما شقى الهدى والتوفيق ، والله الهادى إلى السبيل .

<sup>(</sup>١) اعتز ال المسلم في هذه الحالة مشروط بعدم تبينه أي الغثتين على حق .

#### تنبيب

إتماماً للفائدة فقد قمنا بتقسيم الرسالة إلى عدة فصول محمل كل منها عنواناً هو خلاصة ما تحته من آراء الإمام وذلك لتوجيه نظر القارىء وتحديد المعانى فى فكره .

كما قمنا بعمل الهوامش اللازمة لبيان ما قد يستغلق على الفهم أو يحتاج إلى مزيد إيضاح ، ذلك دون المساس بنص الرسالة الأصلى أو جوهره .

وكان الاعتماد فى تحقيق النص على النسخة المطبوعة فى بيروت عن دار المعرفة للطباعة والنشر ونسخة أخرى مطبوعة ببغداد عن مكتبة المثنى . وهى فى النسخة الأولى تقع فى الجزء الرابع من فتاوى الإمام الكبرى صفحة ٣٣٠ إلى صفحة ٣٥٨ . وفى النسخة الثانية تقع أيضاً فى الجزء الرابع صفحة ٢٧٩ إلى صفحة ٢٠٩

# ( فصل ) في فضل الجهاد وما هو من جنسه وتفضييله على التطوع بالعبادة والانقطاع

- ( مسئلة ) فى الحديث وهو «حرس ليلة على ساحل البحر أفضل من عمل رجل فو أهله ألف سنة » . وفى سكنى مكة والبيت المقدس والمدينة المنورة على نية العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والسكنى بدمياط واسكندرية وطرابلس على نية الرباط ، أيهم أفضل ؟
- ( الجواب ) الحمد لله ، بل المقام فى ثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل من المحاورة فى المساجد الثلاثة وما أعلم فى هذا نزاعاً من أهل العلم وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة ، وذلك لأن الرباط من جنس الجهاد والمحاورة غايتها أن تكون من جنس الحج كما قال تعالى : (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله) . (1)

يَّ وفى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أى الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد فى سبيله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور». وقد روى «غزوة فى سبيل الله أفضل من سبعين حجة». وقد روى مسلم فى صحيحه عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطاً مات مجاهداً وأجرى عليه رزقه من الجنة وأمن الفتان».

وفى السنن عن عثمان عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رباط يوم فى سبيل الله خير من ألف يوم فعيا سواه من المنازل». وهذا قاله عثمان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه قال لهم ذلك تبليغاً للسنة. وقال أبو هريرة:

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٩.

- « لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلى من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود » ، وفضائل الرباط والحرس في سبيل الله كثيرة لا تسعها هذه الورقة والله أعلم ،.
  - ﴿ مسالة ﴾ فى رجل جندى وهو يريد أن لا يخدم ؟
- ( الجواب ) إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر عليها لم ينبغ أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على المسلمين . بل كونه مقدماً فى الجهاد الذي محبه الله ورسوله أفضل من التطوع بالعبادة كصلاة التطوع والحج التطوع والصيام التطوع والله أعلم ..

### ( فصل ) في حكم كل من تكلم بالشهادتين وانتسب الى الاسلام ثم ظهر منه عدول عن بعض شرائع الاسلام

- ( مسالة ) ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضى الله عنهم أجمعين وأعانهم على بيان الحق المبين وكشف غمرات الجاهلين والزائغين فى هوئلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وقد تكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه فى أول الأمر :
- فهل نجب قتالهم أم لا ؟ وما الحجة على قتالهم ؟ وما مذاهب العلماء
   فى ذلك ؟
- وما حكم من كان معهم ممن يفر إليهم من عسكر المسلمين الأمراء وغيرهم ؟
  - ــ وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرهاً ؟
- وما حكم من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر
   والتصوف ؟

- ــ وما يقال فيمن زعم أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع أحدهما ؟
  - ـ وفى قول من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون ؟
- وما الواجب على جماعة المسلمين من أهل العلم والدين وأهل القتال.
   وأهل الأموال في أمرهم ؟

آفتونا فى ذلك بأجوبة مبسوطة شافية ، فان أمرهم قد أشكل على كثير من المسلمين بل على أكثرهم ، تارة لعدم العلم بأحوالهم ، وتارة لعدم العلم بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فى مثلهم . والله الميسر لكل خير بقدرته ورحمته إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل .

( الجواب ) الحمد لله رب العالمين . نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة وسنة وسنة المسلمين .

وهذا مبنى على أصلين (١) : أحدهما : المعرفة بحالهم . والثانى : معرفة حكم الله فى مثلهم .

فأما الأول فكل من باشر القوم يعلم حالهم ، ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه من الأخبار المتواترة وأخبار الصادقين . ونحن نذكر جل أمورهم بعد أن نبين الأصل ِ الآخر الذي يحتص بمعرفته أهل العلم بالشريعة الإسلامية .

<sup>(</sup>١) يلاحظ هنا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله اعتمد فى إجراء حكم على هؤلاء القوم على أصلين أساسيين : وهما النظر أولا فيما عليه القوم من حال ؛ ثم معرفة حكم الله تعالى بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فى كل من كانت حاله مثل حالهم . أى أن شيخ الإسلام شأنه شأن كل فقيه أو قاض بل شأنه شأن كل عاقل - نظر أولا فى واقع هؤلاء القوم وفهمه فهماً جيداً ليعرف حقيقة ما هم عليه قبل أن يجرى عليهم حكم الله ورسوله . وإلا فإن عدم معرفة واقع القوم أو عدم الوعى والفهم لحقيمة هذا الواقع لا تختلف بتاتاً عن عدم معرفة حكم الله ورسوله فى نفس الأمر أو عدم فقه هذا الحكم ومناط تطبيقه فكلاهما يؤدى بصاحبه قطعاً إلى عدم تطبيق حكم الله ورسوله من واقع الأمر .

فنقول (١) : كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة فانه يجب قتالهم باتفاق ائمة المسلمين وان تكلمت بالشهادتين (٢) .

واذ أفروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الحمس وجب قتالهم حتى يصلوا ، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة ، وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق ، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الحمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة ، وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها محكم الكتاب والسنة ، وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع السلف من الأمة وأنمها ، مثل أن يظهروا الإلحاد في أسهاء الله وآياته أو التكذيب بأسهاء الله وصفاته أو التكذيب بقدره وقضائه أو التكذيب مما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الحلفاء الراشدين أو الطعن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعهم التي وجب الحروج عن شريعة الإسلام وأمثال هذه الأمور .

قال الله تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » (٣) . فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال جتى يكون الدين كله لله . وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » (٤) . وهذه الآية نزلت فى أهل الطائف

<sup>(</sup>١) بدأ ابن يتمية هنا يعرض أحد الأصلين وهو حكم الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام . وسيعود ليعرض الأصل الآخر وهو معرفة أحوال هؤلاء القوم . كما سيأتى في ص ٢٦ إن شاء الله .

<sup>(</sup> ٢ ) وذلك مبنى على أصل هام ، هو أن الألفاظ ترد لمسانها لا لذواتها – كما ذكر ابن القيم فى أعلام الموقمين – فن تكلم بالشهادتين ثم لم يؤد مقتضاهما من توحيد العبادة لله بالتحاكم إلى شرعه لم يكن محققاً لمنى الشهادتين رغم نطقه بهما فكان بذلك خارجاً عن دين الإسلام .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال : آية رقم ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية رقم ٢٧٨ - ٢٧٩.

وكانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا لكن كانوا يتعاملون بالربا ، فأنزل الله هذه الآية وأمر المؤمنين فيها بترك ما بقى من الربا وقال : « فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . وقد قرىء فأذنوا وآذنوا وكلا المعنيين صحيح. والربا آخر المحرمات في القرآن ، وهو مال يوجد إبتراضى المتعاملين ، فاذا كان من لم ينته عنه محارباً لله ورسوله فكيف بمن لم ينته عن غيره من المحرمات التي هي أسبق تحريماً وأعظم تحريماً ؟

# ( فصل ) في أن قتال هؤلاء المتنعين عن شرائع الاسلام اليس من باب قتل أهل البغي وأنما من باب قتال الرتدين

وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بقتال الخوارج وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث . قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه . وقد رواها مسلم في صحيحه ، وروى البخارى منها ثلاثة أوجه : حديث على وأبي سعيد الحدري وسهل بن حنيف . ومن السنن والمسانيد طرق أخرى متعددة . وقد قال صلى الله عليه وسلم في صفتهم : « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ، يقرءون القرآن لا مجاوز حناجرهم ، مرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة . ائن أدركتهم لأقتابهم قتل عاد » .

وهوالاء قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب بمن معه من الصحابة واتفق على قتالهم سلف الأمة وأثمتها لم يتنازعوا فى قتالهم كما تنازعوا فى القتال يوم الجمل وصفين . فإن الصحابة كانوا فى قتال الفتنة ثلاثة أصناف : قوم قاتلوا مع على رضى الله عنه ، وقوم قاتلوا مع من قاتله ، وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلوا الواحدة من الطائفتين .

وأما الحوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة (١) .

<sup>(</sup>١) يرى ابن تيمية أن القتال هنا يجب تمييزه إلى ثلاثة أقسام : (أ) قتال البغاة المتأولين ، مثل قتال الإمام على رضى الله عنه لأهل الجمل وصفين =

وفى الصحيح عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وفي لفظ أدنى الطائفتين إلى الحق ». فهذا الحديث الصحيح ثبت أن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه ، وأن تلك المارقة التي مرقت من الإسلام ليس حكمها حكم إحدى الطائفتين ، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال هذه المارقة وأكد الأمر بقتالها ، ولم يأمر بقتال إحدى الطائفتين كما أمر بقتال هذه . بل قد ثبت عنه في الصحيح من حديث أبي بكرة أنه قال للحسن : «إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين ». فدح الحسن وأثني عليه بما أصلح الله به بين الطائفتين حين ترك القتال وقد بويع له ، واختار الأصلح وحقن الدماء مع نزوله على الأمر . فلو كان القتال مأموراً به لم يمدح الحسن ويثني عليه بترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه .

والعلماء لهم فى قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان : مهم من يرى فتال على يوم حروراء (١) ويوم الجمل وصفن (٢) كله من باب قتال أهل البغى ، وكذلك بحعل قتال أبى بكر لمانعى الزكاة ، وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة (٣) . كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبى حنيفة والشافعى ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم . وهم متفقون على أن الصحابة ليسوا تُفسَّاقاً بل هم علول ، فقالوا : إن أهل البغى عدول مع قتالهم وهم محطئون خطأ المجتهدين في الفروع .

 <sup>(</sup>ب) قتال الخوارج المارقين . وهم الذين أمر الذي صلى الله عليه وسلم بقتالهم .

<sup>(</sup> ج ) قتال المرتدين عن أصل الدين .

فلتلحظ هذه الأقسام جيداً من خلال كلام ابن تيمية في هذا الفصل والفصول اللاحقة . والقسان الأخير ان وإن اتفقا في الردة عن الإسلام إلا أن لكل منهما معاملة خاصة أثناء قتالهم ، وهو ما حدا بابن تيمية إلى تصنيفهما إلى قسمين متباينين . وهذا من قبيل اختلاف المشركين عن أهل الكتاب في معاملتهم الفقهية رغم اتفاقهم في الكفر .

<sup>(</sup>١) فتال على يوم حروراء أي قتال الحوارج

<sup>(</sup>٢) قتال يوم الجمل وصفين أى قتال البغاة المتأولين .

<sup>(</sup>٣) وهذا الرأى سيبين ابن تيمية فساده بعد سطور .

وخالفت فى ذلك طائفة كابن عقيل وغيره ، فذهبوا إلى تفسيق أهل البغى ، وهوئلاء نظروا إلى من عدوه من أهل البغى فى زمنهم فرأوهم فسَّاقاً. ولا ريب أنهم لا يدخلون الصحابة فى ذلك ، وإنما يفسق الصحابة بعض أهل الأهواء من المعتزلة ونحوهم ، كما يكفرهم بعض أهل الأهواء من الخوارج والروافض ، وليس ذلك من مذهب الأئمة والفقهاء أهل السنة والجماعة .

ولا يقولون إن أموالهم معصومة كماكانت ، وماكان ثابتاً بعينه رد إلى صاحبه وما أتلف في حال القتال لم يضمن ، حتى أن جمهور العلماء يقولون لا يضمن لا هؤلاء ولا هؤلاء . كما قال الزهرى : «وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فانه هدر » .

وهل يجوز أن يستعان بسلاحهم في حربهم إذا لم يكن إلى ذلك ضرورة ؟ على وجهين : في مذهب أحمد يجوز ، والمنع قول الشافعي ، والرخصة قول أبي حنيفة .

واختلفوا فى قتل أسيرهم واتباع مُمْدبرهم والتذفيف على جريحهم إذا كان لهم فئة يلجئون إليها ، فجوز ذلك أبو حنيفة ، ومنعه الشافعى ، وهو المشهور فى مذهب أحمد، وفى مذهبه وجهأنه يتبع مدبرهم فى أول القتال . وأما إذا لم يكن لهم فئة فلا يقتل أسير ولا يذفف على جريح كما رواه سعيد وغيره عن مروان بن الحكم قال : «خرج صارخ لعلى يوم الجمل : لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن » .

فمن سلك هذه الطريقة (٤) فقد يتوهم أن هؤلاء التتار من أهل البغى المتأولين

<sup>(؛)</sup> يقصد من سوى بين قتال أهل البغى والحوارج ومانعى الزكاة من المنتسبين القبلة فاعتبره كله قسما واحدا من باب قتال أهل البغى .
ويرى بعض الفقهاء عدم إعتبار الحوارج مرتدين – ومن ثم لم يلحقوا المتنعين عن إلتزام الشرائع بهم والحقوهم بالمرتدين عن أصل الدين .

ويحكم فيهم ممثل هذه الأحكام ، كما أدخل من أدخل فى هذا الحكم مانعى الزكاة والخوارج ، وسنبين فساد هذا التوهم إن شاء الله تعالى ..

والطريقة الثانية (١) أن قتال مانعى الزكاة والخوارج ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل وصفين ، وهذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين ، وهو الذى يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة ، وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره ، ومدهب أئمة الحديث كأحمد وغيره ، وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير موضع ، حتى في الأموال فان منهم من أباح عنيمة أموال الخوارج ، وقد نص أحمد في رواية أبي طالب وفي حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين في قتلهم المسلمون فأرضهم في المسلمين فيقسم خسة على خسة ، وأربعة أخماسه للذين قاتلوا يتسم بينهم أو بجعل الأمير الحراج على المسلمين ولا يقسم . مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ووقفه على المسلمين » . فجعل أحمد الأرض التي للخوارج إذا غنمت عمرلة ما غنم من أموال الكفار .

وبالجملة فهذه الطريقة هي الصواب المقطوع به ، فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذا ، فإنه قاتل الخوارج بين هذا وهذا ، فإنه قاتل الخوارج بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة . وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهته والذم عليه ما ظهر ، وقال في أهل الجمل وغيرهم : « إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف » ، وصلى على قتلى الطائفتين .

وأما الخوارج ففي الصحيحين عن على بن أبي طالب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «ستخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية ، لا يجاوز ايمانهم حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فأيما لقيتوهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة » .

<sup>(</sup>۱) أى الطريقة الثانية فى تصنيف أهل البغى والخوارج ومانعى الزكاة إلى فئات مختلفة . وأما الطريقة الأولى فقد عرضها سابقاً ، أنظر صفحة ١٦٠١٥ .

وفي صحيح مسلم عن زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذي كانوا مع على الذين ساروا إلى الحوارج ، فقال على : أمها الناس إنى سمعت رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ : ﴿ يَخْرِجُ قُومُ مِنْ أُمِّنِي يَقْرُءُونَ القَرْآنَ لَيْسَ قُرَاءَتُكُم إِلَى قراءتُهُم بشيء ، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء ، يقرون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم ، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ». لو يعلم الجيش الذين يصيرونهم ما قضى لهم على لسان محمد نبيهم لنكلوا عن العمل ، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع ، على عضده مثل حلمة الثدى عليه شعرات بيض . قال : فيذهبون إلى معاوية وأهل الشام ويتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم ، والله إنى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم ، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا فى سرح الناس ، فسيروا على اسم الله . قال : فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب رئيساً فقال لهم : ألقوا الرَّماح وسلوا سيوفكم من حقوتها فإنى أناشدكم كما ناشدوكم يوم حروراء ، فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وسحرهم الناس برماحهم . قال : وأقبل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئاً. إلا رجَّلان . فقال على : التمسوا فيهم المخدع ، فالتمسوه فلم يجدوه ، فقام على سيفه حتى أتى أناساً قد أقبل بعضهم على بعض ، قال : أخروهم . فوجدوه مما يلى الأرض ، فكبر ثم قال : صدق الله وبلغ رسوله . قال : فقام إليه عبيدة السلمانى فقال : يا أمير المؤمنين ، الله الذي لا إله إلا هو أسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : إي والله الذي لا إله إلا هو . حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له أيضاً .

فان الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم ، وإنما تنازعوا فى تكفيرهم على قولين مشهورين فى مذهب مالك وأحمد ، وفى مذهب الشافعى أيضاً نزاع فى كفرهم ، ولهذا كان فيهم وجهان فى مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى :

أحدهما : أنهم بغاة (١) .

<sup>(</sup>١) والقائلون بهذا الوجه قد اعتبروا أن لمانمي الزكاة أيام أبي بكر الصديق شبهة سائغة فكان=

والثانى : أنهم كفار كالمرتدين . يجوز قتلهم إبتداء وقتل أسير هم واتباع مدبر هم ، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فان تاب وإلا قتل .

كما أن مذهبه فى مانعى الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين . وهذا كله مما يين أن قتال الصديق لمانعى الزكاة ، وقتال على للخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين ، فكلام على وغيره فى الحوارج يقضى أنهم ليسوا كفاراً كالمرتدين عن أصل الإسلام ، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره ، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين ، بل هم نوع ثالث ، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فهم (٢) .

وممن قاتلهم الصحابة مع إقرارهم بالشهادتين والصلاة وغير ذلك مانعوا الزكاة كما في الصحيحين عن أبي هريرة: «أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر: ألم يقل لك إلا بحقها فإن الزكاة من حقها. والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق».

وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعى الزكاة وإن كانوا يصلون الحمس ويصومون شهر رمضان . وهوئلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين . وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب، كما أمر الله. وقد حكى عنهم أنهم قالوا : إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله : خذ من أموالهم صدقة وقد تسقط بموته . وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الذين لا ينتهون عن شرب الحمر .

<sup>=</sup>قتالهم من باب قتال البغاة المتأولين لا من باب قتال المرتدين . أما أصحاب الوجه الآخر فاعتبروا أن شيهنهم غيرسائغة فكانوا مرتدين . ولقد اتفق الفريقان على ردة مانعي الزكاة بعد عصر الصديق رضي الله عنه (٢) راجع هامش صفحة ١٥، ١٦ .

### ( فصل ) في معرفة احوال هؤلاء القوم حتى نعرف حكم الله ورسوله في امثالهم

وأما الأصل الآخر (١) وهو معرفة أحوالهم ، فقد علم أن هؤلاء القوم جاروا على المنبر على المنام فى المرة الأولى عام تسعة وتسعين وأعطوا الناس الأمان وقروؤه على المنبر بدمشق ، ومع هذا فقد سبوا من ذرارى المسلمين ما يقال إنه مائة ألف أو يزيد عليه ، وفعلوا ببيت المقدس وبجبل الصالحية ونابلس وحمص وداريا وغير ذلك من القتل والسبى ما لا يعلمه إلا الله ، حتى يقال إنهم سبوا من المسلمين قرياً من مائة ألف ، وجعلوا يفجرون نخيار نساء المسلمين فى المساجد وغيرها كالمسجد الأقصى والأموى وغيره ، وجعلوا الجامع الذى بالعقيبة دكاً .

وقد شاهدنا عسكر القوم فرأينا جمهورهم لا يصلون ، ولم نر في عسكرهم موذناً ولا إماماً ، وقد أخذوا من أموال المسلمين وذراريهم وخربوا من ديارهم ما لا يعلمه إلا الله ، ولم يكن معهم في دولتهم إلا من كان من شر الحلق : إما زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام في الباطن ، وإما من هو من شر أهل البدع كالرافضة والجهمية والاتحادية ونحوهم ، وإما من هو من أفجر الناس وأنسقهم . وهم في بلادهم مع تمكنهم لا يحجون البيت العتيق . وإن كان فيهم من يصلي ويصوم فليس الغالب عليهم إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة .

وهم يقاتلون على ملك جنكزخان ، فمن دخل فى طاعتهم جعلوه ولياً لهم وإنكان كافراً ، ومن خوج عن ذلك جعلوه عدواً لهم وإنكان من خيار المسلمين ، ولا يقاتلون على الإسلام . ولا يضعون الجزية والصغار ، بل غاية كثير من المسلمين منهم من أكابر أمرائهم ووزرائهم أن يكون المسلم عندهم كمن يعظمونه من المشركين من المهود والنصارى .

<sup>(</sup>١) يعرض ابن تيمية هنا الأصل الثانى الذي اعتمد عليه في إصدار حكمه على هؤلاء القوم وهو معرفة أحوالهم . وأما الأصل الأول وهو معرفة حكم الله ورسوله فقد عرضه سابقاً ، أنظر صفحة ١٤ .

كما قال أكبر مقدمهم الذين قدموا إلى الشام وهو يخاطب رسل المسلمين ويتقرب إليهم بأنا مسلمون ، فقال : هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله محمد وجنكزخان . فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدمهم إلى المسلمين أن يسوى بين رسول الله وأكرم الحلق عليه وسيد ولد آدم وخاتم المرسلين وبين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفراً وفساداً وعدواناً من جنس نختنصر وأمثاله . وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتاركان في جنكزخان عظيماً ، فانهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح (١) ، ويقولون إن الشمس حبلت أمه وأنها كانت في خيمة فنزلت الشمس من كوة الحيمة فدخلت فيها حتى حبلت . ومعلوم عندكل ذي دين أن هذا كذب ، وهذا دليل على أنه ولد زنا وأن أمه زنت فكتمت زناها وادعت هذا حتى تدنع عنها معرة الزنا وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنه لهم وشرعه بظنه وهواه ، حتى يقولوا لما عندهم من المال : هذا رزق جنكزخان ، ويشكرونه على أكلهم وشربهم . وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر الملعون المعادى لله ولأنبيائه ورسوله وعباده المؤمنين . فهذا وأمثاله من مقلميهم كان غايته بعد الإسلام أن يجعل محمداً صلى الله عليه وسلم بمنزلة هذا الملعون ، ومعلوم أن مسيلمة الكذاب كان أقل ضرراً على المسلمين من هذا وادعى أنه شريك محمد في الرسالة وبهذا استحل الصحابة قتاله وقتال أصحابه المرتدين ، فكيف بمن كان فيما يظهره من الإسلام يجعل محمداً كجنكزخان؟ وإلا فهم مع إظهارهم للإسلام يعظمون أمر جنكزخان على المسلمين المتبعة لشريعة القرآن ، ولا يقاتلون أولئك المتبعين لما سنه جنكزخان كما يقاتلون المسلمين . بل أعظم أولئك الكفار يبذلون له الطاعة والانقياد ويحملون إليه الأموال ويتمرون له بالنيابة ولا يخالفون ما يأمرهم به إلا كما يخالف الخارج عن طاعة الإمام للإمام.

<sup>(</sup>۱) وهذه العقائد الفاسدة كلها باب من الأبواب التي كفروا بها. وليس من الضروري أن يجتمع في المرءكل أبواب الكفر ليكون كافراً بل يكفي أن يتحقق فيه صورة واحدة من صور الكفر ليكفر بذلك ، فإن من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسب دينه يكفر بذلك ولو لم يكفر من أي باب آخر . راجع الصارم المسلول لإبن تيمية .

وهم يحاربون المسلمين ويعادونهم أعظم معاداة ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم وبذل الأموال والدخول فيما وضعه لهم ذلك الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون أو النمروذ ونحوهما ، بل هو أعظم فساداً في الأرض منهما . قال تعالى : « إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم إنه كان من المفسدين » (١) .

وهذا الكافر علا فى الأرض يستضعف أهل الملل كلهم من المسلمين والهود والنصارى ومن خالفه من المشركين ، بقتل الرجال وسبى الحريم وبأخذ الأموال ويهلك الحرث والنسل ، والله لا يحب الفساد . ويرد الناس عماكانوا عليه من سلك الأنبياء والمرسلين إلى أن يدخلوا فيما ابتدعه من سنته الجاهلية وشريعته الكفرية . فهم يدعون دين الإسلام ويعظمون دين أولئك الكفار على دين المسلمين ويطيعونهم ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله وموالاة المؤمنين . والحكم فيما شجر بين أكابرهم بحكم الجاهلية لا يحكم الله ورسوله وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم بجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين (٢) .

ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى ، ومنهم من يرجح دين المسلمين ، وهذا القول فاش غالب فيهم حتى فى فقهائهم وعبادهم لاسيا الجهمية من الإتحادية الفرعونية ونحوهم ، فانه غلبت عليهم الفلسفة وهذا مذهب كثير من المتفلسفة أو أكثرهم . وعلى هذا كثير من النصارى أو أكثرهم وكثير من اليهود أيضاً . بل لو قال القائل إن غالب خواص العلماء منهم والعباد على هذا المذهب لما أبعد . وقد رأيت من ذلك وسمعت ما لا يتسع له هذا الموضع . .

ومعلوم بالاضطرار من دين السلمين وباتفاق جميع السلمين أن من سوغ اتباع غير دين الاسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر (٣) •

<sup>(</sup>١) سورة القصص: آية رقم ؛ .

<sup>(</sup>٢) وهذه الأمور سيوضح ابن تيمية حكم فاعلها بعد سطور .

<sup>(</sup>٣) تأمل ، رحمك الله .

وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب ، كما قال تعالى : « إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نوئمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاأولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » (١) . واليهود والنصارى داخلون فى ذلك وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض . ومن تفلسف من اليهود والنصارى يبقى كفره من وجهين . وهؤلاء أكثر وزرائهم الذين يصدرون عن رأيه غايته أن يكون من هذا الضرب ، فإنه كان يهودياً متفلسفاً ثم انتسب إلى الإسلام ، ع ما فيه من اليهودية والتفلسف ، وضم إلى ذلك الرفض . فهذا هو أعظم من عندهم من ذوى الأقلام وذاك أعظم من كان عندهم من ذوى الأقلام وذاك أعظم من كان عندهم من ذوى السيف فليعتبر المؤمن بهذا .

وبالجملة فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهي داخلة في اتباع التتار لأنهم من أجهل الحلق وأقلهم معرفة بالدين وأبعدهم عن اتباعه ، وأعظم الحلق اتباعاً للظن وما تهوى الأنفس . وقد قسموا الناس أربعة أقسام : يال ، وباع ، وداشمند ، وطاط . أي صديتهم ، وعدوهم ، والعالم ، والعامى . فمن دخل في طاعتهم الجاهلية وسنتهم الكفرية كان صديقهم . ومن خالفهم كان عدوهم ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوايائه . وكل من انتسب إلى علم أو دين سموه داشمند ، كالفقيه والزاهد والقسيس والراهب ودنان اليهود والمنجم والساحر والطبيب والكاتب والحاسب ، فيدرجون سادن الأصنام فيدرجون في هذا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع ما لايعلمه إلا الله ، وبحعلون أهل العلم والإيمان نوعاً واحداً ، بل يجعاون القراءطة الملاحدة الباطنية الزنادقة المنافقين كالطوسي وأمناله هم الحكام على جميع من انتسب إلى علم أو دين من المسلمين والهود والنصاري .

وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد يحكم على هذه الأصناف ، ويقدم شرار المسلمين كالرافضة والملاحدة على خيار المسلمين أهل العلم والإيمان ، حتى

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآيتان ١٥٠ ، ١٥١ .

تولى قضاء القضاة من كان أقرب إلى الزندقة والإلحاد والكفر بالله ورسوله بحبث كون موافقة للكفار والمنافقين من اليهود والقرامطة والملاحدة والرافضة على ما يريدونه أعظم من غيره . ويتظاهر من شريعة الإسلام بما لابد له منه لأجل من هناك من المسلمين .

حتى أن وزير هم هذا الحبيث الملحد المنافق صنف مصنفاًمضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضى بدين الهود والنصارى وأنه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن ديهم ولا يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام . واستدل الحبيث الجاهل بقوله « قل يا أبها الكافرون لا أعبد ما تعبدونِ ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولى دين » (١) . وزعم أن هذه الآية تقتضي أنه يرضي دينهم . وقال : وهذه الآية محكمة ليست منسوخة ، وجرت بسبب ذلك أمور . ومن المعلوم أن هذا جهل منه ، فإن قوله : « اكم دينكم ولى دين » ليس فيه ما يقتضي أن يكون دين الكفار حقاً ولا مرضياً له ، وإنما يدل على تبرئه من دينهم ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه السورة إنها براءة من الشرك . كما قال في الآية الأخرى: « فإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برىء مما تعملون » (٢) . فقوله : «لكم دينكم ولى دين »كقوله : «لنا أعمالنا واكم أعمالكم » وقد أتبع ذلك بموجبه ومقتضاه حيث قال : «أنتم بريُّون مما أعمل وأنا برىء مما تعملون » . ولو قدر أن في هذه السورة ما يقتضي أنهم لم يؤمروا بترك دينهم فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام بالنصوص المتواترة وبإجماع الأمة أنه أمر المشركين وأهل الكتاب بالإيمان به وأنه جاءهم على ذلك وأخبر أنهم كافرون نخلدون في النار .

وقد أظهروا الرفض ومنعوا أن نذكر على المنابر الحلفاء الراشدين وذكروا علياً وأظهروا الدعوة للإثنى عشر الذين تزعم الرافضة أنهم أئمة معصومون ، وأن أبا بكر

<sup>(</sup>١) سورة الكافرون .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: آية رقم ٢١ .

وعمر وعثمان كفار وفجار ظالمون لا خلافة لهم ولا لمن بعدهم. ومذهب الرافضة شر من مذهب الحوارج المارقين ، فان الحوارج غايتهم تكفير عثمان وعلى وشيعتهما ، والرافضة تكفير أبى بكر وعمر وعثمان وجمهور السابقين الأولين . وتجحد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مما جحد به الحوارج . وفيهم من الكذب والإفتراء والغلو والإلحاد ما ليس فى الحوارج ، وفيهم من معاونة الكفار على المسلمين ما ليس فى الحوارج .

والرافضة تحب التتار ودولتهم لأنه يحصل لهم بها من العز ما لا يحصل بدولة المسلمين ، والرافضة هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين ، وهم كانوا من أعظم الأسباب فى دخول النتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق بخراسان والعراق والشام ، وكان من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين وسبى حريمهم . وقضية ابن العلقمي وأمثاله مع الحايفة وقضيتهم في حلب مع صاحب حلب مشهورة يعرفها عموم الناس. وكذلك في الحروب التي بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام قد عرف أهل الحبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين وأنهم عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتار ، وعز على الرافضة فتح عكا وغيرها من السواحل . وإذا غلب المسلمون للنصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضة ، وإذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيداً ومسرة عند الرافضة . ودخل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من النصيرية والاسهاعيلية وأمثالهم من الملاحدة القرامطة وغيرهم ممن كان نخراسان والعراق والشام وغير ذلك . والرافضة جهمية قدرية وفيهم من الكذب والبدع والإفتراء على الله ورسوله أعظم مما في الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين على وسائر الصحابة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . بل فيهم من الردة عن شرائع الدين أعظم مما في مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة.

ومن أعظم ما ذم به النبى النبى صلى الله عليه وسلم الخوارج قوله: « فهم يقتلون أهل الأديان » . كما أخرج فى الصحيحين عن أبى سعيد

قال : ﴿ بَعْثُ عَلَى إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَهِيبَةً فَقَسَّمُهَا بِينَ أَرْبَعَةً يَعْنَى مَنْ أمراء نجد ، فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطى صناديد أهل نجد ويدعنا ، قال : إنما أتألفهم . فأقبل رجل غاثر العينين مشرف الوجنتين ناتىء الجبين كث اللحية محلوق ، فقال : يا محمد اتق الله . فقال : من يطع الله إذا عصيته ؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني . فسأله رجل قتله فمنعه ، فلما ولى قال : إن من ضئضي هذا أو في عقب هذا قوماً يقرونون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ، لئن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد». وفي لفظ في الصحيحين عن أبي سعيد قال: « بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني يتميم فقال : يا رسول الله إعدل . فقال : ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل ، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل . فقال عمر : يا رسول الله أتأذن لى فيه فأضرب عنقه . فقال : دعه فان له أصحاباً محتمر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ، يقروءُون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء ، قد سبق الفرث والدم ، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدى المرأة أو مثل البضعة ، يخرجون على حين فرقة من الناس » ..

قال أبو سعيد: فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن على بن أبى طالب قاتلهم وأنا معه ، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتى به حتى نظرت إليه على نعته .

فهوًلاء الخوارج المارقون من أعظم ما ذمهم به النبى صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ، وذكر أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس . والحوارج مع هذا لم يكونوا يعاونون الكفار على قتال المسلمين ، والرافضة يعاونون الكفار على قتال المسلمين ، فلم يكفهم أنهم لا يقاتلون الكفار مع المسلمين

حى قاتلوا المسلمين مع الكفار فكانوا أعظم مروقاً عن الدين من أولئك المارقين بكثير كثير . وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم بكثير كثير . وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين كما قاتلهم على رضى الله عنه ، فكيف إذا ضموا إلى ذلك من أحكام المشركين ما هو من أعظم المضادة لدين الإسلام . وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم ، وفهم من الردة عن شرائع الإسلام . واذا كان السلف قد سموا مانعى الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين ، فكيف بمن صاد مع اعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين ؟ (۱) .

# ( فصل ) في ان مسلمي الشام ومصر هم كتيبة الاسلام دوما وانهم في الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق بوصف رسولاالهصلي الله عليه وسلم

مع انه والعياذ بالله لو استولى هؤلاء المحاربون لله ورسوله المحادثون لله ورسوله المعادون لله ورسوله على أرض الشام ومصر فى مثل هذا الوقت لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام وحروس شرائعه . أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما فهم فى هذا الوقت المقاتلون عن دين الإسلام وهم من أحق الناس دخولا فى الطائفة المنصورة التى ذكرها رسول الله صلىالله عليه وسلم بقوله فى الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه و لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خلفم حتى تقوم الساعة » . وفى رواية لمسلم «لايزال أهل الغرب » . والنبى صلى الله عليه وسلم نكلم مهذا الكلام بمدينته النبوية ، فغربه ما يغرب عنها وشرقه ما يشرق منها ، فان التشريق والتغريب من الأمور النسبية إذ كل بلد له شرق وغرب ، ولهذا إذا قدم الرجل إلى الإسكندرية من الغرب يقواون سافر إلى الشرق . وكان أهل المدينة يسمون أهل الشرق أهل الشرق كا فى حديث ابن عمر قال : « قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا » وفى رواية « من أهل نجد » .

<sup>(</sup>١) فإن والاة المشركين بالوقوف فى صفوة بهم لقتال المسلمين معهم ومشايعتهم لما هم عليه من الكفر بأى صورة من صوره يعتبر كفراً ككفرهم .

ولهذا قال أحمد بن حنبل: أهل الغرب هم أهل الشام. يعنى هم أهل الغرب. كما أن نجداً والعراق أول الشرق وكل ما يغرب عن الشام من مصر وغيرها فهو داخل فى الغرب.

وفى الصحيحين أن معاذ بن جبل قال فى الطائفة المنصورة «وهم بالشام» . فإنها أصل المغرب وهم فتحوا سائر المغرب كمصر والقيروان والأندلس وغير ذلك . وإذا كان غرب المدينة النبوية ما يغرب عنها ، فالنبرة (١) ونحوها على مسامتة (٢) مكة فما يغرب عن النبرة فهو من الغرب الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم . وقد جاء في حديث آخر فى صفة الطائفة المنصورة «إنهم بأكناف البيت المقدس» وهذه الطائفة هى الى بأكناف البيت المقدس اليوم . ومن يدير أحوال العالم فى هذا الوقت يعلم أن هذه الطائفة هى أقوم الطوائف بدين الإسلام علماً وعملا وجهاداً عن شرق يعلم أن هذه الطائفة هى أقوم الطوائف بدين الإسلام علماً وعملا وجهاداً عن شرق الأرض وغربها ، فانهم يقاتلون اهل الشوكة العظيمة من المشركين وآهل الكتاب . ومغازبهم مع النصارى ومع المشركين من الترك ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين فى الرافضة وغيرهم كالإسماعيلية ويحوهم من القرامطة معروفة معلومة قديماً وحديثاً . والعز الذي للمسلمين بمشارق الأرض ومغاربها هو بعزهم ، ولهذا لما هزموا سنة تسع وتسعين وسيائة دخل على أهل الإسلام من الذل والمصيبة بمشارق الأرض ومغاربها ما لا يعلمه إلا الله . والحكايات فى ذلك كثيرة ليس هذا موضعها .

وذلك أن سكان البمن فى هذا الوقت ضعاف عاجزون عن الجهاد أو مضيعون له ، وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد ، حتى ذكروا أنهم أرسلوا بالسمع والطاعة لهؤلاء وملك المشركين لما جاء إلى حلب وجرى بها من القتل ما جرى .

وأما سكان الحجاز فأكثرهم أوكثير منهم خارجون عن الشريعة وفيهم من البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله ، وأهل الإيمان والدين فيهم مستضعفون عاجزون . وإنما تكون لهم القوة والعزة في هذا الوقت لغين أهل الإسلام بهذه البلاد . فلو ذلت هذه الطائفة والعياذ بالله تعالى لكان المؤمنون بالحجاز من أذل الناس لاسيا

<sup>(</sup>١) النيرة: اسم مكان (٢) مسامته: يقصد على نفس خط الطول الجغرافي

وقد غلب فيهم الرفض ، وملك هؤلاء التتار المحاربون لله ورسوله الآن مرفوض ، فلو غلوا لفسد الحجاز بالكلية .

وأما بلاد افريقية فأعرابها غالبون عليها وهم من شر الحلق بل هم مستحقون للجهاد والغزو . وأما الغرب الأقصى فع استيلاء الإفرنج على أكثر بلادهم لا يقومون بجهاد النصارى هناك ، بل في عسكرهم من النصارى الذين يحملون الصلبان خلق عظيم ، ولو استولى التتار على هذه البلاد اكمان أهل المغرب معهم من أذل الناس لاسيا والنصارى تلخل مع المتار فيصيرون حزباً على أهل المغرب .

فهذا وغيره مما يبين أن هذه العصابة التي بالشام ومصر في هذا الوقت هم كتيبة الإسلام وعزهم عز الإسلام وخلم ذل الإسلام . فلو استولى عليهم التتار لم يبق للإسلام عز ولا كلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل عنه (١) .

### ( فصل ) في ان حكم المرتد اعظم بكثير من حكم الكافر الاصلى

فن قفز عنهم إلى النتار كان أحق بالقتال من كثير من النتار ، فإن النتار فيهم المكره وغير المكره . وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلى من وجوه متعددة : منها أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه الجزية ولا تعقد له ذمة ، مخلاف الكافر الأصلى . ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزاً عن القتال مخلاف الكافر الأصلى الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد .. ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد . ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا توكل ذبيحته مخلاف الكافر الأصلى إلى غير ذلك من الأحكام .

واذا كانت الردة عن اصل الدين أعظم من الكفر باصل الدين ، فالردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج الاصلى عن شرائعه ، ولهذا كان كل مؤمن يعرف أحوال التتار ويعلم أن المرتدين الذين فيهم من الفرس والعرب وغيرهم شر من الكفار

<sup>(</sup>١)والمتتبع للأحداث الجارية في مصر والشام في هذه الايام ، وماعليه حال العاملين للاسلام والدعوة الاسلامية يرى مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن الطائفة المنصورة ما زالت في مصر والشام .

الأصليين من الترك ونحوهم . وهم بعد أن تكلموا بالشهادتين مع تركهم لكثير من شرائع الدين خير من المرتدين من الفرس والعرب وغيرهم .

وبهذا يتبين أن من كان معهم ممن كان مسلم الأصل هو شر من الترك الذين كانوا كفاراً ، فان المسلم الأصلى إذا ارتد عن بعض شرائعه كان أسوأ حالا ممن لم يدخل بعد فى تلك الشرائع ، مثل مانعى الزكاة وأمثالهم ممن قابلهم الصديق ، وإن كان المرتد عن بعض الشرائع متفقها أو متصوفاً أو تاجراً أو كاتباً أو غير ذلك . فهوالاء شر من الترك الذين لم يدخلوا فى بلك الشرائع وأصروا على الإسلام (١) . ولهذا يجد المسلمون من ضرر هوالاء على الدين ما لا يجدونه من ضرر أولئك ، وينقادون للإسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله أعظم من انقياد هوالاء الذين ارتدوا عن بعض للإسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله أعظم من انقياد هوالاء الذين ارتدوا عن بعض الدين ونافقوا فى بعضه ، وإن تظاهروا بالإنتساب إلى العلم والدين . وغاية ما يوجد من هوالاء يكون ملحداً نصيرياً أو إساعيلياً أو رافضياً ، وخيارهم يكون جهمياً أو ناسق فاجر .

## ( فصل ) في أن السلمين عليهم قتال هؤلاء القوم جميعا دون تمييز الكره فيهم من غير الكره

ومن أخرجوه معهم مكرها فإنه يبعث على نيته . ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعه إذ لا يتميز المكره من غيره . وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف مهم » فقيل : يا رسول الله إن فيهم المكره . فقال : « يبعثون على نياتهم » . والحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متددة أخرجه أرباب الصحيح عن عائشة وحفصة رأم سلمة . ففي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث ، فاذا كانوا

<sup>(</sup>١) أى أصروا على الإنتساب إلى الإسلام رغم تضييعهم لشرائعه .

ببيدا؛ من الأرض خسف بهم . فقلت : يا رسول الله فكيف بمن كان كارهاً . قال : يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته » .

وقى الصحيحين عن عائشة قالت: «عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منامه فقلنا: يا رسول الله صنعت شيئاً فى منامك لم تكن تفعله . فقال: العجب ، إن ناساً من أمتى يؤمون هذا البيت برجل من قريش وقد لجأ إلى البيت ، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم . فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد مجمع الناس . قال: نعم فيهم المستنصر والحون وابن السبيل ، فيهلكون مهلكاً واحداً ويصدرون مصادر شمى ، يبعثهم الله عز وجل على نياتهم » .

وفى لفظ للبخارى عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يغزو جيش الكعبة فاذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم . قالت : قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ قال : يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم » .

وفي صحيح مسلم عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سيعوذ بهذا البيت ـ يعيى الكعبة ـ قوم ليست لهم منعة ولا عدو ولا عدة ، يبعث إليهم يومئذ حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم ». قال يوسف بن ماهك: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة ، فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش ، فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته ، المكره فيهم وغير المكره مع قدرته على التمييز بينهم مع أنه يبعثهم على نياتهم ، فكيف يجب على المؤمنين المحاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره وهم لا يعلمون ذلك ، بل لو ادعى مدع أنه خرج مكرها لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه (١) .

<sup>(</sup>١) وقد اوضحت هذه الفقرة جملا مُفيدة منها :

<sup>(1)</sup> أن مدار الحكم على انسان بظاهر العمل كما قال صلى الله عليه وسلم « انما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر » وكقوله صلى الله عليه وسلم للعباس فيما سيأتى .

<sup>(</sup>ب) اذا تعارض القول مع العمل كان العمل هو المعتبر في اجراء الحكم فانه لا اعتبار لاقوال تكذبها الاعمال .

ر جا) اذا ادعى شخص انه مكره لم يعتبر ذلك القول منه حتى تظهر قرينة تشت الاكراه .

كما روى أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسره المسلمون يوم بدر: يا رسول الله إنى كنت مكرهاً . فقال : « أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله » .

بل لو كان فيهم قوم صالحون من حيار الناس ولم يُدُمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضاً فإن الأثمة متفقون على أن الكفار إذا تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فانه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار ، ولو لم نخف على المسلمين جازري، أولئك المسلمين أيضاً في أحد قولى العلماء .

ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله وهو في الباطن مظلوم كان شهيداً وبعث على نيته ، ولم يكن قتله أعظم فساداً من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين . وإذا كان الجهاد واجباً وإن قتل من المسلمين ما شاء الله ، فقيل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا .

بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المكره في قتال الفتنة بكسر سيفه (١) وليس له أن يقاتل وإن قتل . كما في صحيح مسلم عن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنها ستكون فتن ، ألا ثم تكون فتن ، ألا ثم تكون فتن ، ألا ثم تكون فتن القاعد فيها خير من الساعي "، ألا فإذا نزلت أو وقعت فن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غم فليلحق بغنمه ، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه . قال : فقال رجل : يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غم ولا أرض . قال : يعمد إلى سيفه فيدق على حده محجر ثم لينج إن استطاع النجاة . اللهم هل بلغت ، اللهم أو إحدى الفئتين فيضرببي أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى إحدى الصفين أو إحدى الفئتين فيضرببي رجل بسيفه أو بسهمه فيقتلبي . قال : يبوء بأثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار » . ورجل بسيفه أو بسهمه فيقتلبي . قال : يبوء بأثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار » . ففي هذا الحديث أنه نهي عن القتال في الفتنة ، بل أمر بما يتعذر معه القتال من فيفي هذا الحديث أنه نهي عن القتال في الفتنة ، بل أمر بما يتعذر معه القتال من فيضره الإعتزال أو إفساد السلاح الذي يقاتل به ، وقد دخل في ذلك المكره وغيره . ثم بين

<sup>(</sup>١) مقصود الفتنة هنا التى تبيح العزلة وكسر السيف هو القتال بين طائفتين من المسلمين يلتبسر على المسلم مع أيهما الحق . وهو ما سيوضحه ابن تيمية بعد ، أنظر مامش صفحة ٤٢ .

أن المكره إذا قتل ظلماً كان القاتل قد باء بإثمه وإثم المقتول . كما قال تعالى فى قصة ابنى آدم عن المظلوم : (إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ) (١) .

ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع ، وإنما تنازعوا : هل بجب عليه الدفع بالقتال على قولين هما روايتان عن أحمد : إحداهما بجب الدفع عن نفسه ولو لم يحضر الصف . والثانية : يجوز له الدفع عن نفسه .

وأما الإبتداء بالقتال فى الفتنة فلا نجوز بلا ريب . والمقصود أنه إذا كان المكره على القتال فى الفتنة ليس له أن يقاتل بل عليه إفساد سلاحه وأن يصبر حتى يقتل مظلوماً ، فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الاسلام كما نعى الزكاة والمرتدين ونحوهم ، فلا ريب ان هذا يجب عليه اذا اكره على الحضور ان لا يقاتل وان قتله المسلمون ، كما أو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين . وكما لو أكره رجل رجلا على قتل مسلم ، مصوم فانه لا نجوز له قتله باتفاق المسلمين وإن أكرهه بالقتل ، فانه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس ، فليس له أن يظلم غيره فيقتله لئلا يقتل هو . بل إذا فعل ذلك كان القود على المكرة والمكرة وعمد ، وقيل القود على المكرة والمكرة وعمد ، وقيل القود على المكرة الملمة بعن زفر . وأبو يوسف يوجب الضمان بالدية بدل القود ولم يوجبه .

وقد روى مسام فى صحيحه عن النبى صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين . ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم فى صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان فى ذلك مصلحة للمسلمين وقد بسطنا القول فى هذه المسألة فى موضع آخر . فاذا كان الرجل يفعل ما يحتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: آية رقم ٢٩٠.

كان ما يفضى إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك ودنع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى .

وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذي يأخذه قير اطآ من دينار . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد» .

فكيف بقتال هؤلاء الحارجين عن شرائع الإسلام المحاربين لله ورسوله الذين صولهم وبغيهم أقل ما فيهم . فأن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع وهؤلاء معتدون صائلون على المسلمين في أنفسهم وأموالهم وحرمهم ودينهم وكل من هذه يبيح قتال الصائل عليها فمن قتل دونها فهو شهيد فكيف بمن قاتل عليها كلها ؟ وهم من شر البغاة المتأولين الظالمين .

#### ( فصل ) في ان هؤلاء القوم وامثالهم مرتدون عن الاسلام وليسوا بغاة متاولين

لكن من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد أخطأ خطأ قبيحاً وضل ضلالا بعيداً(١). فإن أقل ما فى البغاة المتأولين أن يكون لهم تأويل سائغ خرجوا به . ولهذا قالوا إن الإمام يراسلهم فان ذكروا شبهة بيها ، وإن ذكروا مظلمة أزالها . فأى شبهة لهؤلاء المحاربين لله ورسوله الساعين فى الأرض فساداً ، الحارجين عن شرائع الدين . ولا ريب أنهم لا يقولون إنهم أقوم بدين الإسلام علماً وعملا من هذه الطائفة ، بل هم مع دعواهم الإسلام يعلمون أن هذه الطائفة أعلمهم بالإسلام منهم وأتبع له منهم . وكل من تحت أديم السهاء من مسلم وكافر يعلم ذلك وهم مع ذلك ينذرون المسلمين بالقتال ، فامتنع أن تكون لهم شبهة بينة يستحلون بها قتال المسلمين ، كيف وهم قد سبوا غالب حريم الرعية الذين لم يقاتلوهم ، حتى إن الناس رأوهم يعظمون

<sup>(</sup>١) وضلال أصحاب هذا الرأى يأتى من عدم ضبطهم لحقيقة التوحيد ، فخلطوا بذلك بين أفعال الكفر وبين المساصي واعتبروا أن الخروج عن الشرائع من أعمال المعاصي بينما أوضح الامام أبن تيمية أن فاعل ذلك مرتد .

البقعة ويأخذون ما فيها من الأموال ، ويعظمون الرجل ويتبركون به ، ويسلبونه ما عليه من الثياب ويسبون حريمه ويعاقبونه بأنواع العقوبات التي لا يعاقب بها إلا أظلم الناس وأ جرهم . والمتأول تأويلا دينياً لا يعاقب إلا من يراه عاصياً للدين ، وهم يعظمون من يعاقبونه في الدين ، ويقولون إنه أطوع لله منهم ، فأى تأويل بقي لهم ؟ ثم لو قدر أنهم متأولون لم يكن تأويلهم سائغاً ، بل تأويل الحوارج ومانعي الزكاة أوجه من تأويلهم .

أما الخوارج فانهم ادعوا اتباع القرآن وأن ما خالفه من السنة لا يجوز العمل به . وأما مانعو الزكاة فقد ذكروا أنهم قالوا إن الله قال لنبيه : «خد من أموالهم صدقة » ، وهذا خطاب لنبيه فقط فليس عليا أن ندفعها لغيره . فلم يكونوا يدفعونها لأبي بكر ولا يخرجونها له . والخوارج لهم علم وعبادة وللعلماء معهم مناظرات كمناظراتهم مع الرافضة والجهمية . وأما هولاء فلا يناظرون على قتال المسلمين . فلو كانوا متأولين لم يكن لهم تأويل يقوله ذو عقل (١) .

وقد خاطبى بعضهم بأن قال: ملكنا ملك ابن ملك إلى سبعة أجداد، وملككم ابن مولى. فقلت له: آباء ذلك الملك كلهم كفار، ولا فخر بالكافر، بل المملوك المسلم خير من الملك الكافر. قال الله تعالى: (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم).

فهذه وأمثالها حججهم .. ومعلوم أن من كان مسلماً وجب عليه أن يطيع المسلم ولو كان عبداً ولا يطيع الكافر . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله » . ودين الإسلام إنما يفضل الإنسان بإيمانه وتقواه لا بآبائه واو كانوا من بنى هاشم أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم . فإن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان شريفاً قرشياً . وقد قال تعالى :

<sup>(</sup> ۱ ) وعليه فمن قبل تأويل الحارجين عن الشرائع الماتلين للمسلمين على دينهم ان كان لهم ثمة تأويل يدعونه الهو أما رجل لا عقل له وأما رجل لا يعرف التوحيد . راجع هامش صفحه ٣٥

(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) .

وفي السن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا فضل لعربي على عجمى ولا لعجمى على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى ، الناس من آدم وآدم من تراب ». وفي الصحيحين عنه أنه قال لقبيلة قريبة منه « إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي إنما وليي الله وصالح المؤمنين ». فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موالاته ليست بالقرابة والنسب بل بالإيمان والتقوى . فإذا كان هذا في قرابة الرسول فكيف بقرابة جنكيزخان الكافر المشرك؟ وقد أجمع المسلمون على أن من كان أعظم إيماناً وتقوى كان أفضل ممن هو دونه في الإيمان والتقوى وإن كان الأول أسوداً حبشياً والثاني علوياً أو عباسياً

#### ( فصل ) في حكم من يمتنع عن قتال القوم بدعوى ان فيهم من يخرج معهم مكرها على الخروج

( مسئلة ) فى أجناد يمتنعون عن قتال التتار ويقولون إن فيهم من يخرج مكرهاً معهم . وإذا هرب أحدهم هل يتبع أم لا ؟

(الجواب) الحمد لله رب العالمين .. قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة . فإن الله يقول في القرآن : (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) (١) . والدين هو الطاعة ، فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله . ولهذا قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا محرب من الله ورسوله) (٢) ، وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والنزموا الصلاة والصيام لكن امتنعوا من ترك الربا ، فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا . والربا هو آخر ما حرمه الله ، وهو مال يؤخذ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: آية رقم ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآيتان ٢٧٨ - ٢٧٩ .

برضا صاحبه ، فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم ، فكيف بمن يترك شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار .

وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه بجب قتالها ، إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة أو الزكاة أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكم بيهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الحمر أو نكاح ذوات المحارم أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق أو الربا أو الميسر أو الجهاد للكفار أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام . فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله .

وقد ثبت فى الصحيحين أن عمر لما ناظر أبا بكر فى مانعى الزكاة قال له أبو بكر : كيف لا أقاتل من ترك الحقوق التى أوجها الله ورسوله ، وإن كان قد أسلم ، كالزكاة ؟ وقال له : إن الزكاة من حقها . والله لو منعونى عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها . قال عمر : فما هو إلا أن رأيت قد شرح الله صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه الحق .

وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه أن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الحوارج وقال فهم « محقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ، يقروون القرآن لا مجاوز حناجرهم بمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ، لئن أدركتهم لاقتلهم قتل عاد » .

وقد اتفق السلف والأثمة على قتال هؤلاء وأول من قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ، ومازال المسلمون يقاتلون فى صدر خلافة بنى أمية وبنى العباس مع الأمراء وإن كانوا ظلمة ، وكان الحجاج ونوابه ممن يقاتلونهم ، فكل أثمة المسلمين يأمرون بقتالهم .

والتتار وأشباههم(١)أعظم خروجاً عن شريعة الإسلام من مانعىالزكاة والخوارج ، ومن أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك الربا . فمن شك فى قتالهم فهو أجهل الناس بدين الإسلام .

وحيث وجب قتالهم قوتلوا وإن كان في فهم المكره باتفاق المسلمين ، كما قال العباس لما أسر يوم بدر : يا رسول الله إنى خرجت مكرها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله» . . وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم أيقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم . وإن لم يخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضى إلى قتل هو لاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء . وهو لاء المسلمين إذا قتلوا كانوا شهداء ، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيداً . فإن المسلمين إذا فاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيداً . ومن قتل وهو في الباطن لا يستحق القتل لأجل مصلحة الإسلام كان شهيداً .

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يغزو هذا البيت جيش من الناس فبيثا هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم. فقيل: يا رسول الله وفهم المكره. فتمال: يبعثون على نياتهم ». فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين يئزله بالمكره وغير المكره، فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به بأيدى المؤمنين. كما قال تعالى: (قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا). ونحن الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا). ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز، فإذا قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك مأجورين ومعذورين، وكانوا هم على نياتهم، فن كان مكرهاً لا يستطيع الامتناع فإنه يحشر على نيته يوم القيامة. فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم من قتل من يقتل من عسكر المسلمين.

وأما إذا هربُّ أحدهم فإن من الناس من يجعل قتالهم بمنزلة قتال البغاة المتأولين ،

<sup>(</sup>١) أى أن كل من فعل مثل التتار من الخروج عن شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة في أي زمان ومكان فحكمه حكم التتار .

وهو لاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فهل بجوز اتباع مدًه بير هم وقتل أسير هم والإجهاز على جريحهم ؟ على قولين للعلماء مشهورين : فقيل لا يفعل ذلك لأن منادى على بن أبي طالب نادى يوم الجمل : لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل أسير . وقيل : بل يفعل ذلك لأنه يوم الجمل لم يكن لهم طائفة ممتنعة وكان المقصود من القتال دفعهم ، فلما اندفعوا لم يكن إلى ذلك حاجة ، بمنزلة دفع الصائل . وقد روى أنهم يوم الجمل وصفين كان أمر هم بخلاف ذلك . فن جعلهم بمنزلة البغاة المتأولين جعل فيهم هذين القولين .

والصواب أن هؤلاء ليسوا من البغاة المتاولين ٥٠ فان هؤلاء ليس لهم تأويل مسائغ أصلا وإنما هم من جنس الحوارج المارقين ومانعى الزكاة وأهل الطائف والحرمية ونحوهم ممن قوتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام . وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس من الفقهاء . فإن المصنفين فى قتال أهل البغى جعلوا قتال مانعى الزكاة وقتال الحوارج وقتال على لأهل البصرة وقتاله لمعاوية وأتباعه من قتال أهل البغى وذلك كله مأمور به ، وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك بين الناس .

وقد غلطوا ، بل الصواب ما عليه أئمة الحديث والسنة وأهل المدينة النبوية كالأوزاعي والثورى ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم ، أنه يفرق بين هذا وهذا . فقتال على للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين . وأما القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة بل صد عنه أكابر الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وغيرهم . والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه كان يجب الإصلاح بن تلك الطائفتين لا الاقتتال بيهما .

كما ثبت عنه في صحيح البخارى أنه خطب الناس والجيش معه فقال: « إن ابنى هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين في المؤمنين » . فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح به

من فضائل الحسن ، مع أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر إلى معاوية . فلوكان القتال هو المأمور به دون ترك الحلافة ومصالحة معاوية لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك ما أمر به وفعل ما لم يؤمر به ، ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى ، فعلم أن الذي فعله الحسن هو الذي كان يحبه الله ورسوله لا القتال .

وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يضعه وأسامة على فخذيه ويقول: «اللهم إنى أحبهما وأحب من بحبهما». وقد ظهر أثر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بكراههما القتال فى الفتنة ، فإن أسامة امتنع عن القتال مع واحدة من الطائفتين ، وكذلك الحسن كان دائماً يشير على على بأنه لايقاتل ، ولما صار لأمر إليه فعل ما كان يشير به على أبيه رضى الله عنهم أجمعين .

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أنه قال: « تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين ، تقتلهم أو فى الطائفتين بالحق » . فهذه المارقة هم الحوارج وقاتلهم على بن أبى طالب ، وهذا يصدقه بقية الأحاديث التى فيها الأمر بقتال الحوارج وتبين أن قتلهم مما يحبه الله ورسوله ، وأن الذين قاتلوهم مع على أو لى بالحق من معاوية وأصحابه . ومع كونهم أولى بالحق فلم يأمر النبى صلى الله عليه وسلم بالقتال لواحدة من الطائفتين كما أمر بقتال الحوارج ، بل مدح الإصلاح بينهما .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كراهة القتال في الفتن والتحذير منها من الأحاديث الصحيحة ما ليس هذا موضعه ، كقوله «ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي خير من الساعي » . وقال «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواتبر القطر ، يفربدينه من الفتن » .

فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام . مثل ماكان أهل الجمل وصفين ،

وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت (١) .

وأما قتال الحوارج ومانعى الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا محرمون الربا فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا فى الشرائع الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فلاريب أنه بجوز قتل أسيرهم واتباع مئد بيرهم والإجهاز على جريحهم ، فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم على ما هم عليه فإنه يجب على المسلمين أن يقصدوهم فى بلادهم لقتالهم حتى يكون الدين كله لله .

فان هؤلاء التتار لا يقاتلون على دين الاسلام ، بل يقاتلون الناس حتى يدخلوا في طاعتهم ، فمن دخل في طاعتهم كفوا عنه وان كان مشركا أو نصرانيا أو يهوديا ، ومن لم يدخل كان عدوا لهم وأن كان من الانبياء والصالحين .

وقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا أعداءه الكفار ويوالوا عباده الومنين . فيجب على المسلمين من جند الشام ومصر واليمن والمغرب جميعهم أن يكونوا متعاونين على قتال الكفار وليس لبعضهم أن يقاتل بعضا بمجرد الرياسة والأهواء .

فهولاء التتار أقل ما يجب عليهم أن يقاتلوا من يليهم من الكفار وأن يكفوا عن قتال من يليهم من المسلمين ويتعاونون هم وهم على قتال الكفار . وأيضاً لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق أو مبتدع أو زنديق كالملاحدة القرامطة الباطنية ، وكالرافضة السبابة ، وكالجهمية المعطلة من النفاة الحاولية . ومعهم ممن يقلمونه من المنتسبين إلى العلم والدين من هو شر منهم . فإن التتار جهال يقلمون الذين كسنون به الظن ، وهم لضلالهم وغيهم يتبعوبه في الضلال الذي يكذبون به على الله ورسوله ، ويبدلون دين الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق . ولو وصفت ما أعلمه من أمورهم لطال الحطاب .

وبالجملة فمذهبهم ودين الإسلام لا يجتمعان .. و او أظهروا دين الإسلام الحنيفي

<sup>(</sup>١) لاحظ تعريف ابن تيمية للفتن التي تبيح العزلة وكسر السيف وعدم الابتداء بالقتال .

الذي بعث رسوله به لاهتدوا وأطاعوا . مثل الطائفة المنصورة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال : «لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خللهم حتى تقوم الساعة » . وثبت عنه في الصحيح أنه قال : «لايزال أهل الغرب ظاهرين » . وأول الغرب ما يسامت النثرة ونحوها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام وهو بالمدينة النبوية ، فما يغرب عنها فهو غرب كالشام ومصر ، وما شرق عنها فهو شرق كالجزيرة والعراق . وكان السلف يسمون أهل الشرق .. وهذه السلف يسمون أهل الشام أهل المغرب ويسمون أهل العراق أهل المشرق .. وهذه الجملة التي ذكرتها فيها من الآثار وتلادلة الشرعية فيها ما هو مذكور في غير هذا الموضع ، والله أعلم .

### تعقيب

## فى مسألة الخوارج

بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علية وسلم ففد اتخذ الإمام « ابن تيميه »فى هذهالرسالة مسألة الخوارج وحكم قتالهمــرغم مُدة عبادتهم ــ شاهداً له على ضرورة قتال التتار الحارجين عن الشرائع التاركين وغير المرتدين عن أهل الدين في أحكام القتال . والظاهر في هذة الرسالة قوله بتكفيرهم لاعتقادهم الفاسد ، فقد ألحقهم بمانعي الزكاة (١) الذين صرح في مواقع من الرسالة بردتهم ردة صريحة وأما ماجاء عن الإمام في رسائل أخرى كمجموعة « الرسائل والمسائل » من قوله . « والحوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين على بنأبي طالب أحد الخلفاء الراشدين . واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . ولم يكفرهم على بن أبي طالب . . . . » فهذا ـ كهاهو واضح من النص نفسه ـ أنه إنما قصد به الخوارج المقاتلين لعلى رضى الله عنه أول الأمر ، وهؤلاء كانوا متأولين للقرآن ولم يكونوا يقاتلون على سلطة فلم يكفرهم على بذلك ، كما قال الحافظ في الفتح (٢) فيما نقل عنه الشوكاني في نيل الاوطار أن قول على عن أهل النهروان هل كفروا فقال من الكفر فروا « قال الحافظ : وهذا إن ثبت عن على حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذى أوجب تكفيرهم عند من كفرهم (٣) اه. وهذا الذي قاله الحافيظ هو عنن الحق ، فإن معتقدات الحوارج من أهل النهروان لم تكن فسدت ووصلت إلى ماوصلت إليه عند خلفهم من الخــوارج

<sup>(</sup>١) راجع ص ٤٢ من الرسالة .

<sup>(</sup>٢) هو الحافط ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار للشوكاني ح ٧ ص ٣٥٢ طبعة دار الجيل .

كإنكارهم لكون سورة يوسف من القرآن وإنكار الصلوات الحمس وتصحيح إيمان المتلفظ بالشهادتين وإن اعتقد الكفر بقلبه .

ذلك أن الحوارج أقسام : مهم من فسد معتقده وكفر بذلك ، ومهم من صح معتقده ولم يكفر ولكن قاتل للملك سواء محق أو بباطل. نقل الشوكاني ف نيل الأوطار : « قال الغزالي في الوسيط تبعاً لغيره في حكم الحدوارج وجهان : أحدها أن حكمهم حكم أهل الردة والثاني أنه كحكم أهـل البغي ورجح الرافعي الأول، قال في الفتح وليس الذي قال مطرداً في كل خارجي فإنهم على قسمين أحدهما من تقدم والثآنى من خرج في طلب الملك لاللادعاء إلى معتقده وهم قسمين أيضًا ، قسم خرجوا غضبًا للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية فهوًلاء أهلحق، ومنهم الحسين بن على ( رضي الله عنه ) وأهل المدينة في وقعة الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج، وقسمخرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت لهم فيه شهة أو لا وهم البغاة . . ، «١٠ ا ه . وقد نقل الشوكاني أقوال العلماء في مسألة تكفير الحوارج فقال :

وقد صرح بالكفر القاضي أبوبكر بن العربي في شرح الترمذي فقال : الصحيح إنهم كفار لقوله (صلى الله عليه وسلم) « يمرقون من الدين » وقوله « لاقتلهم قتل عاد » وفى الفظ « تمود » وكل منهما هلك بالكفر ولقوله « هم شر الحلق » ولايوصف بذلك الا الكفار ولقوله « إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى » . . .

وممن جنح إلى ذلك من المتأخرين الشيخ تقى الدين السبكي فقال في فتاويه : احتج من كفر الحوارج وغلاة الروافص بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة قال و هوعندي احتجاج صحيح . قال و احتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعى تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علماً قطعيا وفيه نظر لأنا نعلم تزكية من كفروه علماً قطعيا إلى حين موته وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم .... قال وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بايمانهم فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ح ٧ ص ٣٤٢.

الشارع وهو نحو ما قالوه فيمن سجد للصنم ونحوه ممن لاتصريح فيه بالجحود بعد أن فسروا الكفر بالجحود فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا وهذه الأخبار الواردة في حق هؤلاء تقتضى كفرهم ولولم يعتقدوا تزكية من كفروة علماً قطعياً ولاينجيهم اعتقاد الاسلام إجمالاً والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم

كما لا ينجى الساجد للصنم ذلك . . . قال الحافظ وممن جنَّح إلى بعض هذا

الحب الطبرى في تهذيبه فقال بعد أن سرد أحاديث الباب فيه الرد على قول من قال لاغرج أحد من الاسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه الابقصد الحروج منه عالماً فإنه مبطل لقوله في الحديث: يقولون الحق ويقرؤون القرآن وعرقون من الإسلام ولايتعلقون منه بشي ... وقال القرطبي في المفهم . يويد القول بتكفيرهم مافي الأحاديث من أنهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشي . . . . . وحكى في الفتح عن صاحب الشفاء (١) أنه قال فيه : وكذا نقطع بكفر من قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة . وحكاه صاحب الروضة في كتاب الردة عنه وأقره . (١) ا ه .

ثم سرد الشوكانى بعدها أقوال أهل الاصول من أهل السنة وقولهم أن الحواراج فساق داخلين فى فرق المسلمين قال : « وإنما فسقوا بتكفير المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد » ا ه .

وحكى بعدها توقف الباقلانى عن القول بالتكفير وعدمه ونقل عن القرطبى فى المفهم ( والقول بتكفيرهم أظهر فى الحديث . » (٣) اله .

هذا ومقصود الإمام « ابن تيميه » من الرسالة لاتعلق بينه وبين موضوع الحوارج والحكم عليهم كما قد يشتبه على البعض ، وانما قصد الإمام من الرسالة إزالة الشهة التي عرضت على أهل زمانه – أو أى زمان آخر توجد فيه هذه الشهة – في كفر تارك الشرائع وإن تلفظ بالشهادتين . وأصل ذلك أن المقصودمن الشهاديين هو تحقيق التوحيد والانخلاع من المشرك . فإن نطق شخص بالشهادتين ثم اعتقد أو قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك (٤) لنقضه لمقتضى الشهادتين ، وكان واجب ، القتال كما قرر ابن تيمية في هذه الرسالة الجليلة .

والله ولى التوفيق 🥉

<sup>(</sup>١) هو القاضي أبو القضل عياض بن موسى اليحصبي المالكي م ١٤٥ ه .

<sup>(</sup>٢) السابق ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) السابق ص ٣٥٣.

<sup>(َ</sup> ٤-) راجع « الصارم المسلول» لابن تيمية ص ١٧٧ ، ١٧٨ .

## فهرست الرسالة

| غحة | الموضوع                                                                 |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٣   | ﯩﻠﯩﻤﻪ                                                                   | مة       |
| 11  | سل الجهاد وما هو من جنسه وتفضيله على التطوع بالعبادة والانقطاع          | فض       |
|     | كم كل من تكلم بالشهاديين وانتسب إلى الإسلام ثم ظهر منه عدول عن بعض      | <u></u>  |
| ۱۲  | ائع الإسلام                                                             | شر       |
|     | أن قتال هؤلاء الممتنعين عن شرائع الإسلام ليس من باب قتال أهل البغي وإنم | فی       |
| 10  | ، باب قتال المرتدين                                                     | من       |
| 41  | معرفة أحوال هؤلاء القوم حتى نحكم عليهم بحكم الله ورسوله                 | فی       |
| 44  | أن مسلمي الشام ومصر هم كتيبة الإسلام دوماً وأنهم في الطائفة المنصورة    | في       |
| ۳.  | كم المرتد أعظم بكثير من حكم الكافر الأصلي                               | <b>^</b> |
| ۳۱  | ب قتال هؤلاء القوم جميعاً دون تمييز المكره عن غيره                      | بجب      |
| 40  | و هو ُلاء من باب قتال المرتدين لا من باب قتال البغاة المتأولين          | قتال     |
| **  | كم من يمتنع عن قتال القوم بدعوى أن فيهم من يخرج مكرهاً                  |          |
| ٤٤  | يب في مسألة الحوارج                                                     |          |